(٧٧٥) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : إذا أَتَى أَحدكم إلى امرأَته فلا يعجُّلها وإذا واقعها فليَصْدُقُها (١) .

(٧٧٦) وعن على (ع) أنّه كره أن يجامع الرجل وهو مستقبل القبلة . (٧٧٧) وعنه (ع) أنّه قال : الوَأْدُ الخَفِيُّ أَن يجامع الرجلُ المرأة ، فإذا أحسُ الماء نزعه منها فأنزله فيا سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسولُ الله (صلع) أن يُعزَل عن الحرَّة إلّا بإذنها ، وعن الأَمّة إلّا بإذن سيّدها ، يعنى (ع) إذا كانَ لها زوجٌ لأن ولدها يكون مملوكًا للسيد ، فلا يجوز العزل عنها إلّا بإذنها ، وكذلك للحرّة حقّ في الولد فلا يجوز العزل عنها إلّا بإذنها . فأمّا المملوكة فلا بأس بالعزل عنها ، ولا يلتفت إلى إذنها في ذلك .

(۷۷۸) رُوپِنا عن على (ع) أنَّه كان يعزل عن جارية كانت له يقال لها جُمانَة (۲).

(۷۷۹) وعن الحسين بن على (ع) أنّه كان يعزل عن سُرِيَّة له . وعن أبي جعفر محمد بن على (ع) أنّه سئل عن العزل فقال : أمّا الأَمَة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فإنى أكره ذلك ، إلّا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها .

( ١٨٥٠) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال : لا بأس بالعزل عن الحرة بإذنها ، وعن الأمة بإذن مولاها . ولا بأسأن يشترط ذلك عند النكاح ، ولا بأس بالعزل من المُرضِع مخافة أن تَعلَق فيضر ذلك بالولد . رُوى ذلك عن رسول الله (صلع) .

<sup>(</sup>١) حش ى – قال فى الإيضاح يمنى لا يعجلها بالماء إلى أن تقضى أمرها ويؤخر ماءه ما قدره وقوله فليصدقها والله أعلم ، الشدة فى المباضمة ، أى فى المجاممة .

<sup>(</sup>٢) س ، ط - جمانة ، ع ز ، د - جمانه أو أم جمانة ، س جمانة ، والصحيح بتخفيف الميم ، (كما في القاموس).